



تصنيف الشيئخ الإسام عَلاءِ الدِّينِ شَمْسِ النَّظرِ أَي بَكِر مِجْد بنَاحُ مَد السَّمَرَ قندي (٣٩٥ ه.) مَتَّعَدُ اللهُ مِن عِلمه

حَقَقَ لَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ وَيَنشَرُه الآوْل مَرَةَ الكَمُورُ مُحَدِّرُي عَلِيلِ تَرِ الكَمُورُ مُحَدِّرُي عَلِيلِ تَر

الأستتاذ بكليّة الشريية \_ جامعة قطر وَنائب رئيس مَحْكَمَة القض بمصر (سَابقًا)

الطبعكة الأولات ١٩٨٤ مر

الحقوق بحميعها تحفوظة للمحقق الدكورم زي عليلبر

فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَآ أَءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِٱلْأَرْضِ

رَبَّنَانَقَبَّلُ مِنَّا أَيْكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

# فهرست إجمــالي

| في يسر .    | نبين فيما يلي موضوعات الكتاب إجمالاً ليتيسر للقاريء الإلمام بهـا منـذ البـدء |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| مع إبراز    | أما الفهارس التفصيلية ففي آخـر الكتاب . وهذا الفهرست من صنعنا وفقاً للكتاب   |
| صفحة        | تقسیماته .                                                                   |
| -           | المقدمات                                                                     |
| 14          | الفصـــل الأول _ في بيـــان الأحـــكام                                       |
| 77          | الفصل الثـــاني _ بيـــان ما يعرف به الأحـــكام :                            |
| 79          | (أ) أسماء ما يعرف به الأحكام                                                 |
| ٧٦          | (ب) أنواع ما يعرف به الأحكام :                                               |
| VV          | ١ _ الكتاب                                                                   |
| 119         | ٧ _ السينة                                                                   |
| <b>£</b> 7A | ــ شرائع من قبلنـــا                                                         |
| ٤٨٠         | <ul> <li>تقليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                  |
| 114         | ٣ _ الإجماع                                                                  |
| 001         | ٤ — القياس                                                                   |
| 707         | _ قياس الشبه                                                                 |
| 707         | <ul> <li>قياس الطـرد</li> </ul>                                              |
| 707         | — التعــــليل بالنفـي                                                        |
| 707         | استصحاب الحال                                                                |
| 777         | <ul> <li>تعـارض الأشباه</li> </ul>                                           |
| 770         | التقـــليد                                                                   |
| 777         | الإلهـــام                                                                   |
| 777         | <b>الفصل الثالث</b> _ التعـارض بين الأدلـة :                                 |
| アヘア         | — المعـــارضة                                                                |
| 797         | _ النســخ                                                                    |
| 779         | الترجيح                                                                      |
| V £ Y       | الفصل الرابع _ أهلية الأحكام                                                 |
| ۷٥١         | فصل في بيان توابع القياس – أحوال المجتهـــدين                                |

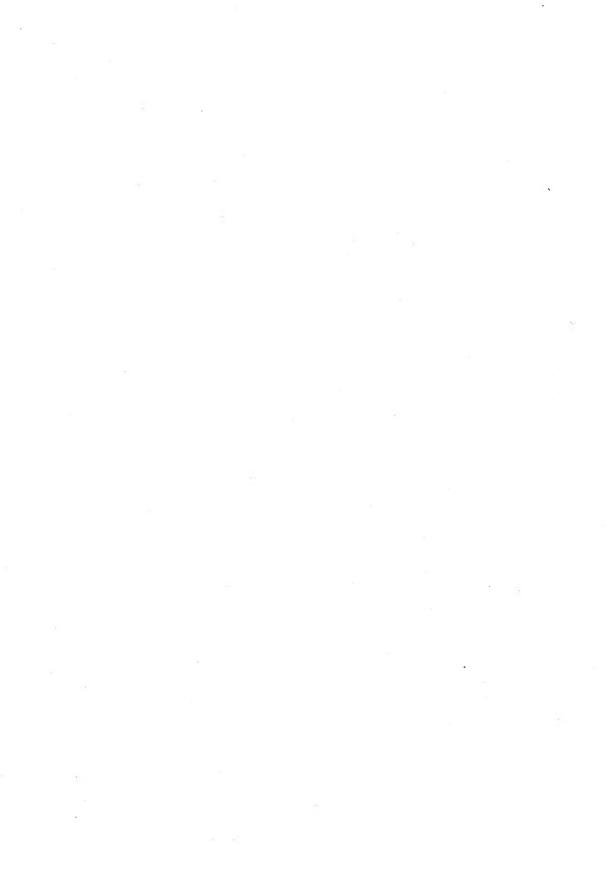

# بيمالألاج التحيم

# تقتديم

الحمــــد لله على ما وهبنا من نعمائه ، ونحمـده على ما أعطانا من آلائه ، ونشني عليه الخير أعـظم ثنـائه .

والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله: بعثه هـادياً ، وبشيراً ، ونـذيراً ، الناسخ بشرعه كل شرع غـــابر .

ورضي الله عن أصحابه ، الذين حـازوا قصب السبق في نصرة الشريعـة الغـراء والحنيفية السمحة البيضاء ، الباذلين نفوسهم في سبيل الله لإعــــلاء الدين والإيمــــان .

وأثاب الله من تبعهم بإحسان ، الباذلين جهودهم في استنباط الأحــكام ، والبالغين ذروة الكمال في تبيان الحلال والحرام .

أما بعد – فإن إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر يسرها أن يشاركها في مهمتها الأفراد والجماعات ، فإن التراث الإسلامي ، في كل مناحي المعرفة في ، حاجة ، لإحيائه ونشره ، إلى جهــود المئات بل الألوف .

وإنه ليسرها أن تقدم للعالم الإسلامي هذا العمل الرفيع المستوى ، تحقيقاً وتعليقاً وطباعة ، وهو نشر مخطوطة (ميزان الأصول في نتائج العقول – المختصر ) لأول مرة ، من تأليف الأصولي الفقيه المتكلم الإمام عسلاء الدين السمرقندي من علماء القرن السادس الهجري ، وتحقيق الله كتور محمد زكي عبد البر الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر . وقد سبق للمحقق نفسه أن نشر ، لأول مرة أيضاً ، مخطوطة «تحفة الفقهاء » للمؤلف نفسه ، عندما كان أستاذاً بكلية الشريعة في جامعة دمشق سنة ١٩٧٧ه – ١٩٥٨م ، في ثلاثة أجزاء ، فقوبلت بالترحيب من الجامعات ، إذ قررت كلية الشريعة بجامعة دمشق وكذا كلية الشريعة في عمان بالأردن تدريسه فيها . كما سبق لإدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر أن نشرت للمحقق نفسه كتاباً قيماً بعنوان « تقنين الفقه الإسلامي » . والكتاب الذي نقدمه اليوم يمتاز بما امتازت به « التحفة » من ترتيب وحسن عرض للأقوال المختلفة ، وبيان وجه الحطأ أو الصحة في هذه الأقوال ، مما ييسر على القاريء الإلمام بالموضوع في سهولة ويسر ، وخصوصاً في هذا العلم — علم الأصول — الذي التسم ، في نظر بعض الناس ، بالصعوبة لفظاً ومعني .

وقد قدم المحقق لنشر هذا الكتاب بمقدمة عن المؤلف ، وعن الكتاب ونسخه ومنهجه في النشر ، كما آثر أن ينشر تقديم أُستاذه وأحد أساتذة الجيل – المغفور له الشيخ علي الخفيف لكتاب « التحفة » ، إحياء لذكرى هذا الرجل العظيم ، ونفعاً للناس بما جاء في هذا التقديم من علم غزير وتوجيه سليم .

وموضوعات الكتاب هي موضوعات علم « أُصول الفقه » . وقد رتبه المؤلف على أربعة فصول ، الأول : « في بيان الأحكام » . والثاني : « في بيان ما يعرف به الأحكام » . والثالث : « التعارض بين الأدلة » . والرابع : « أهلية الأحكام » .

ولم يقتصر المحقق ، أثابه الله ، على مجرد نشر الكتاب مصححاً موثقاً ، بل ترجم للأعلام ، وشرح الألفاظ الغامضة ، وفي بعض الأحيان يورد عبارات موضحة للمعنى إذا غمضت العبارة – كل ذلك من المصادر الأصيلة المعتمدة .

وإننا لترجو أن يمنح الله – بفضله وكرمه – المحقق القوة والتيسير كي ينشر بقية كتب الإمام « عملة الدين السمرقندي » محققة معلقاً عليها على هذا النحو الرفيع من الضبط والتعليق والنشر .

وهـذا الكتاب ، بين يدي القـــاريء ، ينطـق بما بذل فيه من جهـــد ، حتى جـاء موضوعاً وشـكلاً ، على هذا المستوى الرائع .

ولابد أن نشيد أيضاً بإدارة النشر بمطابع الدوحــة الحــديثة التي حملت عبء نشر هذا الكتاب ، وقامت به على هذه الدرجة العالية من الكمال ــ أثاب الله أصحابها ومديرها ، ووفقهم إلى جلائل الأعمـال .

وإنا لندعو الله بصالح الدعاء ، للمؤلف وللمحقق ولكل من يعين على نشر تراثنا الإسلامي \_ إنه سميع مجيب . وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه ويجعلنا مفاتيح خير في نشر العلم ، وخدمة أهله .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين .

خادم العلم

عَبِدالدّبراره إسيم الأنصاري

# بنيم الآبالج فرالتح يمرا

### كلمكة افتتاحيّة (١)

لا يمكن لشيء \_ أي شيء \_ أن يستقل بحاضره عن ماضيه ، فالماضي هــو الذي يحوي سر النشوء والتطوء ، وهو الذي يهدي إلى الخصائص والصفات ، وهو بهذا يكشف عن طريق المستقبل . فالماضي هو أساس الحاضر والمستقبل ، ولا يمكن لشيء أن يعيش منبت الصلة عن ماضيه . وهذا القول يصدق في الجماد والحيوان والإنسان ، ويصدق في الأفراد والجماعات . ولقد كان لكل أُمة من الأمم التي دخلت في الإسلام من بعد ، ماضيها ، بما فيه من أسرار وصفات وخصائص وعلائق ، تختلف في أمة عنها في أخرى ، بل تختلف في الأمة الواحدة من طائفة إلى أُخرى . فلما جاء الإسلام جمع هذه الأمم ، التي دخلت فيه ، على أسس واحدة ، فوحد بينها ، فيما يجب ، وبالقــدر الذي يجب التوحد فيه ، من عقيدة واحدة ، وغاية في الحياة ومن الحياة واحدة ، فصهر هذه الأمم جميعاً في بوتقته ، وأخرج منها الأمة الإسلامية ، بعد أن وحد بين طوائف العرب وجعل منها الأمة العربية . ولكن هذه الأمم لم تنقطع صلاتها بتاريخها قبل الإسلام ، لأن ذلك غير ممكن ، ومن ثم كان لها تاريخ قبل الإسلام ، وتاريخ بعد الإسلام ، وكانت دولة الإسلام قوية ، فظلت الدولة الإسلامية متراصة متحدة متكاتفة ، لا تذكر تاريخها الأول إلا كطور من أطوار حياتها جاء الإسلام فطفر بها منه درجات إلى أعلى ، فهي لا تذكر ماضيها ذكر حنين عودة إليه وإنما تذكره ذكر عبرة وتدبر . ولكن شاء قدر الله أن يأتي على الدولة الإسلامية ضعف المسلمين في عقيدتهم وأخلاقهم ، فضعفت ، واختلط الأمر على بعض أبنائها ـــ إما جهلاً منهم وإما بتأثير الأجانب ــ فنسبوا هذا الضعف إلى الإسلام ، ومن ثم ارتفعت أصوات في

 <sup>(</sup>۱) نقلا عن «تحفة الفقهاء » للمؤلف نفسه ، التي حققها و نشرها لأول مرة محقق هذا الكتاب نفسه ( مطبعة جامعة دمشق ، ۱۳۷۷هـ ۱۹۵۸م)

كل أمة بالعودة إلى أصل قومها قبل الإسلام ، من فرعونية أو آشورية أو غيرهما . وهي دعوات خطيرة تبغي تنحية الإسلام عن أن يكون أصلا في حياتها ، إلى أن يكون عرضا جانبياً لا يمسكها من الأساس ، وإنما يربط بينها ربطاً غير موجة ، كرابطة اللون مثلا ، ومن ثم وجب على المخلصين محاربة هذه الدعوات ، ومن وراءها من مسلمين جهلاء ، وغير مسلمين يمكرون بالإسلام وبالمسلمين . فلكل أمة مسلمة أن تذكر تاريخها قبل الإسلام ، وأن تلتمس منه أسباب القوة ، ولكن عليها أن تكمل ذلك بذكر الإسلام وما أضاف من أمجاد إلى أمجادها ، وما دفع بها إلى أمسام ، وما وحد بينها وبين أخواتها ، وما وصلت بها هذه الوحدة من عظمة ، ثم تواصل السير مع أخواتها — أمة واحدة — إلى أمام مستمسكة بالإسلام ، بانية نهضتها عليه .

القرآن هو حبل الله المتين الذي جذب العرب المتفرقين في البوادي ، المختلفين في الطبع والعادة والدين واللهجــة ، وسلكهم في أمة واحدة ، وجمعهم على دين واحد ، وشريعة واحدة ، ولسان واحد ، وجمعهم على خُـلُـق واحد ، ونهج في الحياة واحد ، فكوَّن منهم دولة بعد أن أعطاهم عناصرها . وبالقرآن خرج العرب من بلادهم غازين : يفتحون في الشرق وفي الغرب ، وتستسلم لهم قلاع الروم وحصون فارس . وبالقرآن دخل الناس في دين الله ، ودولة الإسلام ، أفواجاً . وعلى القرآن أقام العرب ـــ والمسلمون ــ علومهم . فلما وهنت صلة العراب والمسلمين بالقرآن ، وهنت دولتهم ، وضعفت شوكتهم ، واستذلهم من لم يرحمهم . وكما صلح أولنا يصلح آخرنا . ولا ملجأ لنا ــ في حياتنا السياسية ، الداخلية والخارجية ، و في حياتنا الاجتماعية ، والتعليمية ، والتشريعية ــ إلا القرآن . فالقرآن ــ وهذه نعمة كبرى اختص الله بها الأمة الإسلامية ــ قد نظم الدين والدنيا : فحدًّ الصلة بين المسلم وبين ربه ، ونظم العلاقة بين المرء وبين أسرته في أحواله الشخصية . ورسم أسس معاملاته مع أفراد مجتمعه ودولته ، ووضع منهج السياسة ، في السلم والحرب ، بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية . والقرآن ، لغة وعقيدة وشريعة ، هو وحده القادر على أن يجمع بين المسلمين في مختلف أقطارهم . والقرآن ، عقيدة وشريعة ، هو وحده الذي يربط بين الدول الإسلامية : يشهد ذلك بالحس من زار البلاد العربية والإسلامية ، فما يتلى القرآن إلا وتجتمع القلوب وتزول فوارق الجنس واللون والدم والمسكان والمجتمع ، فيلتفت الصيني إلى المراكشي ويناديه : أخي ! فأي قوة أخرى تصنع مثل هذا الصنيع ؟

فالقرآن إن أردنا الدين ، أو الدنيا ، أو أردناهما معاً هو ملجؤنا : منه نستمد أصول الأخلاق ، وأصول السياسة ، وأصول التشريع ، وأصول التربية والتعليم .

والقرآن لا يحول بيننا وبين الأخذ في مضمار الحياة الحديثة ، فما وضع إلا أصولاً ، وما سن إلا قواعـــد .

ولسنا نقصد بقصرنا كلامنا على القرآن إنكار غيره من أُصول ، ولكن لأنه الكتاب الأكبر الذي ترجع إليه هذه الأصول ، وعنه تتفرع ، وإليه ترد .

فإلى القرآن ، إن أردنا ديننا ودنيانا ، نتخذه شعاراً ومبدأ وموثلاً وميزاناً : فنحتفظ بخصائصنا التي تميزنا عن غيرنا فلا ننماع ، ونمسك بالحبل الأوحد المتين الأبدي الذي يربطنا ، من الفؤاد ، بالدول العربية والإسلامية ، ثم لا يضيرنا في علاقاتنا بالدول الأخرى .

\* \* \*

وإذا كان البناء على الإسلام هو الأصل ، فإنه يجب أن نتجه إلى تراثه فنجمعه في إخلاص وقوة ، وننشره على الناس في أمانة ، وندعو الناس إليه في إيمان ويقين أن العودة إليه ، والبناء عليه ، هو الهضبة المستقرة التي ارتفعت بنا عن أغوار الماضي ، ولن يعلو لنا بناء مستقر إلا عليها .

ومنذ الماضي اهتم المسلمون ، أفراداً وجماعات وحكومات ، بذلك . وقد بذل الأفراد الذين اتجهوا إلى هذا وسعهم ، وكذا الجماعات الأهلية . ولم تنفر د أمة إسلامية بهذه العناية ، بل وجد التراث الإسلامي من يهتم به وينشره على الناس في كل البلاد الإسلامية من الشرق إلى الغرب ، مما يدل على التجاوب في هذه البلاد التي جمع بينها الإسلام ، ووحد بين أهلها في منازعهم وأهوائهم .

وإنا لندعو أن تهتم الحكومات الإسلامية ، والجامعة العربية ، بنشر المخطوطات الإسلامية فما تغني الجهود الفردية في هذا الصدد ، ونتبه إلى وجوب أن يوكل هذا العمل إلى ذويه ، وأن يرسم للعمل منهاج معين قائم على أساس علمي ، حتى يؤتي المجهود ثمرته .

أما نحن فإن إيماننا بالفقه الإسلامي يزداد على الأيام قوة . وكل ما نرجوه أن يأخذ الله بيدنا إلى ما نبغي من خدمة شريعته ، وأن يقوي فينا هذا الإحساس ، وأن يؤتينا العزم والتوفيق والرشاد .

والكتاب الذي ننشره اليــوم هو « تحفة الفقهاء » لعلاء الدين السمر قندي : عثر نا عليه أثناء الاطلاع على مخطوطات الفقه الإسلامي ، لتحضير رسالتنا للدكتوراه . وقد راعنا هذا الكتاب وعزمنا منذ يومئذ على القيام بنشره ، وسنتكلم على الكتاب ومؤلفه ومنهجنا ، في المقدمة التالية للتقديم الذي تفضل به أستاذنا الجليل الشيخ على الخفيف . وإنا لنرجو أن يكون باكورة نتبعها بنشر مخطوطات أخرى (١) . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

القـــاهرة في مايو سنة ١٩٥٥ .

الدكنورمحدري غبدلتر

<sup>(</sup>١) وقد وفقنا الله سبحانه ويسرلنا نشر « تحفة الفقهاء » لأول مرة في ثلاثة أجزاء . وها نحن اليوم ـ بمعونة الله سبحانه وتعالى – ننشـــر لأول مرة أيضاً كتابه « ميزان الأصول » .

# بنيم الأثالج فرالتحيم

## تقـــُديم (١)

للأستاذ الجليل الشيخ / عَلَيْ الْخَفْيَاتُ الشيخ / عَلَيْ الْخَفْيَاتُ الشريعة الإسلامية بكلية الحقــوق بجامعة القاهرة وكيل تلك الــكلية سابقاً

من خير ما يقدم المرء لأمته أن ينشر بعض ما طواه الزمن من تراث علمي كان فيما مضى ركناً من أركان نهضتها ، ومظهراً من مظاهر عزتها وحضارتها ، وثمرة يانعة من ثمار حياتها وثقافتها .

وخير ما يحييه ويبعثه من ذلك ما كان متصلاً بحياتها الاجتماعية وروابطها الاقتصادية والسياسية ، يقوم عليه أمنها وتطيب به حياتها وذلك هو الفقه .

ولقد كان الفقه الإسلامي من أهم الأُسس والعوامل التي ساهمت في بناء الأمة الإسلامية وتكوين حضارتها واتساع عمر انها وامتداد سلطانها وانضواء الشعوب المختلفة تحت لوائها ، لأنه فقه يقوم على العدالة ويشرع الحقوق ويصونها ويكفل الحرية ويلائم الفطر السليمة ويزيل الفوارق ويقضي على الطبقات ويساير التطور ويمسك بالأصول والقواعد العادلة ، لا تسيطر عليه شهوات الأفراد ولا أطماع الأحزاب والجماعات ولا يخضع لهوى الأمراء والرؤساء ، فلك بأنه مستمد من شرع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، ولا يأد من رسول أمين لا ينطق عن الهوى ، ولا يحيد عن الحق ، فجاء أول ما جاء ثابت

<sup>(</sup>١) كتبه استاذنا الحليل المغفور له الشيخ على الحفيف تقديمًا لكتاب «تحفة الفقهاء » لعلاء الدين السمرقندي صاحب هذا الكتاب « ميزان الأصول » ونحن نميد نشره هنا لفائدته وتحية لذكرى أستاذنا الحليل طيب الله ثراه وجعل الحنسة مثواه.

القواعد راسخ الأساس سليم المبادىء صحيح النتائج متفقاً مع الأعراف الصحيحة والعادات الحسنة والأخلاق الكريمة ، يهدف إلى الإصلاح لا الهـــدم ، ويدعو إلى السمو وينأى بجانبه عن الركود والقعــود .

ولقد كان هذا الفقه وليداً لقيام الدولة الإسلامية وظهور دينها ، منه استمدت أصوله وأحكامه ، وبقدر حاجتها تعددت فروعه وامتدت أغصانه ، فكان في عهده الأول على قدر الحساجة إليه حلولاً لما حدث من مسائل وما اشتجر من خلاف وما وجد من نزاع في تلك البيئة القصيرة المدى المحدودة الرقعة المتقاربة الأركان البدوية الحياة الخشنة العيش المتجانسة الميول والعادات ، حتى إذا نعم عيشها ونما ثراؤها واتسعت أطرافها وامتدت حدودها فشملت أقطاراً وضمت أنماً ودولاً تختلف في عاداتها وتقاليدها ومعيشتها وأناظيمها(۱) وأقاليمها وأجوائها ، نما الفقه الإسلامي بنمائها واتسع باتساعها وامتدت فروعه بامتداد حدودها وآتى وعدئت تم للفقه الإسلامي نموه واكتمل له از دهاره فتنوعت بحوثه وتفرعت مسائله واتسعت جوانبه وامتدت حدوده وتعددت فروعه .

كان الفقه الإسلامي أول ما وجد عبارة عن طائفة من الأحكام والفتاوي التي صدرت من الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيما عرض عليه من خلاف وما استفتي فيه من مسائل لا يتجاوزها إلى غيرها وكان فيها حاجات الناس يومئذ وكان وجوده بينهم كفيلاً بتكميل أي نقص وسد أية حاجة ، فإذا حدث ما لم يكن قد رفع إليه فزعوا إليه فقضى بينهم فأسلموا لقضائه ولم يكن لهم فيه خيرة ولا عنه محيد .

ثم انضم إلى هذه الطائفة بعد وفاته على استنبطه أصحابه من أحكام وفتاوي لما استجد من الحوادث وما نزل بهم من وقائع مما لم يحدث ولم ينزل بهم في زمنه على مسترشدين بأحكامه وفتاويه التي حفظوها عنه مستهدين بهديه حين كان يشرع لهم ويقضي بينهم ويجتهد لهم .

وكانت هذه الطائفة من الأحكام تمتاز عن الأولى بالكثرة وتعدد الآراء ووجود الخلاف وكان أصحابها يعملون بها بظن أنها توافق حكم الله وإن احتملت أن تكون (١) جمر « أنظومة » أي الأنظمة أو النظم ( القاموس والمعجم الوسيط ) .

على خلافه – وكان وجود الخلاف نتيجة لتعدد المفتين وعدم عصمتهم واتساع الدولة الإسلامية بدخول بلدان وأمم غير عربية في الإسلام .

ثم انضم إلى هاتين الطائفتين بعد ذلك طائفة ثالثة من الأحكام والفتاوي صدرت عن تلاميذ الصحابة من التابعين وتابعيهم ممن درسوا على الصحابة وأخذوا الفقه عنهم أو عمن أخذ عنهم . ثم جاء بعد هؤلاء من الفقهاء والأ تُمـــة المجتهدين من فرغ لدراسة الفقه واستنباط قواعده ووضع أصوله ومبادئه ، ورد الأحكام والفتاوي الموروثة إليها ، وتفويع المسائل المختلفة عليها ، ووضعت فيه المؤلفات ونظمت المناظرات حتى كان من كل ذلك نتاج طيب لا تفارقه جدته ولا تذبل نضرته ولا ينقطع مدده ، يتسع لحاجات كل أُمة ويساير تطور كل زمن ولا يستعصى عن الاستجابة إلى المصالح ، وكان له في الأمة الإسلامية آثاره المحمودة في حياتها الاجتماعية ونهضتها الثقافية ووحدتها السياسية ومكانتها الخلقية ـ إلى أن كان من الحوادث والنوازل ما شغل الناس فصرفهم عنه وتركوا العمل به والبحث فيه وادعى العلم به بعد ذلك جهلة اتخذوه مرتزقاً ووسيلة إلى المال والتقرب من الأمراء والحكام واكتساب الجاه من ذلك التقرب ، فوصموه بما هو براء منه ولوثوه بآرائهم وأقوالهم وأفعالهم ، ونسبوا إليه النقص بسوء سياستهم ، فكان ذلك حجاباً حجبه عن الناس حقباً طويلة ، وساعد على ذلك ظهور عصبية عمياء لآراء لا تقوم على حجة ، وأحكام لا تستند إلى دليل ولا تصلح للناس ، وكان من وراء ذلك خلافات أدت إلى فرقة فرقت بين الناس بقدر ما حدث بينهم من خلاف وما تعدد من مذاهب إلى أن استقر الأمر أخيراً لبعضها واندرس باقيها فلم يبق منها إلى اليوم من له مكانة واتباع سوى مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك بن أنس ومذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب الزيدية ومذهب الإمامية الإثنى عشرية وقد يضاف إلى ذلك مذهب الإباضية أتباع عبد الله بن إباض الخارجي .

وهذه المذاهب هي مذاهب الجمهور الإسلامي في جميع الأقطار ، وقف عند اتباعها ونبذ ما عداها وجافى من عمل بغيرها على ما قد يكون له من قوة في الدليل وما قد يكون فيه من صلاحية وملاءمة للزمن وترفيه على الناس ، وذلك منهم تعصباً بدون حجة وابتداعاً وتركاً للسنة إذ لم يكن معروفاً في عهد السلف الصالح بل ولا في عهد أصحاب هذه المذاهب نفسها . ذلك لأنهم لم يجتهدوا ولم يستنبطوا ليحملوا الناس على اتباعهم وتقليدهم بل كان

للناس يومئذ الخيرة في استفتاء من يشاؤون ممن تطمئن إليه أنفسهم وإلى العمل بفتياهم ضمائرهم حين لا يستطيعون أن يصلوا إلى حكم الله باجتهادهم ونظرهم .

كان كل ذلك سبباً في دفن هذا التراث المجيد وتراكم الأتربة عليه مع طول الزمن حتى خفي على كثير من الناس وبعد على المشترعين منهم إلى هذا الوقت إذ ظهرت النهضة العلمية الفقهية الإسلامية في البلاد الشرقية وبخاصة مصر نتيجة لنمو الوعي القومي فيها وبعث الحركة العلمية الثقافية والتلفت إلى الماضي المجيد والرغبة في ترسمه مع شيوع الفكرة الاستقلالية والشعور بالحاجة إلى التكتل الإسلامي دفعاً لتسلط الأجنبي وضيمه واضطهاده واستغلاله وظهور الرغبة في توجيه البلاد الإسلامية إلى تهيئة أسباب الوحدة بينها في الثقافة والتشريع والاقتصاد والسياسة العامة وليس أصلح لتوحيد القانون فيها من الالتجاء إلى الفقه الإسلامي وانخاذه أساساً لقوانينها ، منه استمدادها وعليه يكون قيامها .

عن كل هذا نظر الناس إلى ماضيهم فرأوا سنا الفقه الإسلامي ونوره يشع من تحت ما تراكم فوقه من أنقاض فأخذ الفقهاء في بعثه وتوطيء أكنافه وتعبيد سبله وإظهاره للناس بثوب بهي قشيب حتى يكون لهم منه في حاضرهم مستمد لتشريعهم ومعين لقوانينهم بدلاً من الالتجاء إلى تشريع أجنبي عنهم لم يوضع لهم ولا يتلاءم مع ماضيهم وحاضرهم ولا يتفق مع أخلاقهم وعاداتهم ولا يتمشى مع معتقداتهم وتقاليدهم .

ولقد بدأت هذه الحركة المباركة بوضع قوانين مصرية في بعض مسائل الأسرة ومشاكلها لم يتقيد فيها واضعها بمذهب أبي حنيفة الذي كان عليه العمل في مصر فوضع القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ في أحكام الفقة والتفريق بعيب في الزوج وأحكام المفقود والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ في أحكام الطلاق والتطليق للضرر ولغيبة الزوج وحبسه وبعض أحكام النسب والعدة والمهر وسن الحضانة وبعض أحكام المفقود ووضع القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ في بعض مسائل الأوقاف مما جأر فيه الناس بالشكوى وطلبوا الحلاص منه ووضع القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٤٦ في أحكام الوصية ووضع القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٤٦ في أحكام الوصية ووضع القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٤٦ في أحكام الوصية ووضع القانون وقم ٢٥ الشخصية وهي مرحلة جديدة خطتها مصر وانتقلت منها إلى بعض البلاد الشرقية كسورية فوضع فيها قانون في الأحوال الشخصية « الزواج والطلاق والعدد والنفقات والنسب والحضانة

والرضاع والأهلية والنيابة المالية والوصية والميراث » وتونس فوضع فيها قانون لمسائل الأحوال الشخصية . وإنها لمرحلة تؤذن بعهد جديد في البلاد الشرقية : عهد توحيد التشريع فيها وسن القوانين لها على أسس من الشريعة الإسلامية شريعة الأسلاف والأوطان ومصدر كثير من العادات والتقاليد والأخلاق — عند ذلك يعود لهم مجدهم وتقوى وحدتهم وتشتد إصرتهم وتجتمع كلمتهم فترجع إليهم قوتهم ويعود لهم سلطانهم ويتم لهم استقلالهم في شتى نواحي جهودهم ومضطربهم في هذه الحياة حياة الجد والكفاح والمثابرة والقوة والسلطان والغلب .

وإن في قيام الدكتور محمد زكي عبد البر بإخراج هذا الكتاب — كتاب « تحفة الفقهاء » لعلاء الدين محمد بن أحمد السمر قندي من فقهاء القرن السادس الهجري ونشره في الناس — سليماً ، محققاً ، مضبوطاً — لمساهمة منه محمودة في بناء هذه النهضة الفقهية المباركة المرتقبة الثمرة نهضة إحلال التشريع الإسلامي على وضعه الصحيح في البلاد الشرقية محل التشريع الوضعي الغربي وبخاصة إذا لوحظ أن ذلك قد جاء في عهد عُهد فيه بالقضاء في مسائل الأحوال الشخصية على وفق الشريعة الإسلامية إلى رجال القانون الوضعي — قضاة المحاكم المصرية — فكانوا بسبب ذلك في حاجة إلى الرجوع والنظر في كتب الشريعة والاتصال بالفقه الإسلامي والتزود منه والتعرف بأصوله وحكمه وأغراضه — وكل هذا يحتاج إلى الدكتور محمد زكي عبد البر موفقاً حين اختار هذا الكتاب وحين اتجهت نفسه في هذا الوقت الدكتور محمد زكي عبد البر موفقاً حين اختار هذا الكتاب وحين اتجهت نفسه في هذا الوقت إلى نشره فالكتاب من ناحية موضوعه مجموعة قيمة من أحكام مذهب أبي حنيفة في كل أبواب الفقه مقارنة في كثير من مسائله بمذهب الشافعي فيها أحياناً وبمذهب مالك أحياناً أبواب الفقه مقارنة في كثير من مسائله بمذهب الشافعي فيها أحياناً وبمذهب مالك أحياناً أخرى على وضع تجنب فيه مؤلفه الطول الممل والاختصار المخسل .

وهو من ناحية ترتيبه وعرضه للمسائل وتفريعها وردها إلى أصولها أقرب ما يكون إلى ما انتهى إليه التأليف في العصر الحاضر من استعراض لمسائل الأبواب جملة وترتيبها ترتيباً منطقياً تقودك فيه كل مسألة إلى المسألة التي تليها بحيث تجدها متصلة بها وبما قبلها كاتصال الحلقة في السلسلة فلا تكاد تشعر في الباب بانتقال مفاجيء من موضوع إلى آخر لا يتصل به بل تحس كأنك لا تزال في موضوعك الذي بدأته وذلك ما يعين على جمع الفكر واتصال النظر وفهم الموضوع واستيعابه من جميع أطرافه.

وهو من ناحية أخرى سهل الأسلوب بين العبارة لا تشعر فيه بتعقيد ولا بخفاء بل يلازمك ما قرأت فيه ظهور المعنى وجلاء المراد ووضوح الغرض .

لهذا كان اختيار الدكتور محمد زكي عبد البر اختياراً موفقاً إذ أنه بهذا الاختيار أتاح لمن لم يتعود القراءة في الكتب الفقهية ولم يمرن على أسلوبها الاصطلاحي أن يأخذ منه الفقه الإسلامي وأن يتفهم مسائله كما أتاح للمعاهد العلمية الإسلامية فرصة اختيار كتاب فيم لدراسة فقه أبي حنيفة باستيعاب غير ممل وأن تجد فيه طلبتها من ناحية الترتيب وسهولة العبارة وحسن العرض مما يوفر الزمن لطالب البحث ويجنبه أن يضيعه في فهم الأساليب وحل رموزها وتفهم عبارتها والكشف عما يراد منها .

وإني لأرجو إذا تم طبعه أن ييسر للناس البحث فيه بوضع فهارس له تفصيلية على النمط العصري المعروف في كتب الفقه الوضعي . إنه بذلك يستحق شكراً فوق شكر وثناء بعد ثناء ويخدم الفقد الإسلامي خدمة لا تقل عن خدمته في نشر هذا الكتاب .

هذا وإذا كان الدكتور محمد زكي عبد البر قد قام بهذا العمل الجليل في محيط الفقسه الإسلامي فاستحق عليه الشكر ، فإنه إلى ذلك قد ضرب لزملائه وأقرانه من رجال القانون خير مثل وسن لهم أحسن سنة في الإقبال على البحث في الفقه الإسلامي ونشر كتبه القيمة المفيدة التي أتى عليها الزمن فخبا نورها وزال من بين الكتب المعروفة اسمها — ففي ذلك إنماء لثقافتهم التشريعية وإعلاء لمنزلتهم القانونية وإظهار لكنوز أسلافهم التشريعية — وفق الله رجال القانون إلى إحياء الفقه الإسلامي ونشره وإلى خدمته وبعثه .

القاهرة في يناير ١٩٥٦

عَلِي الخَفيفُ

# بنيم الآثالج فرالتحيم

#### المقدمة

نقدم لهذا الكتاب بكلمات ثلاث:

الأولى : عن صاحب الكتاب .

والثانية : عن الكتاب نفسه .

والثالثة : عن نسخ الكتاب ، ومنهجنا في النشر .

### أولاً ـ المؤلف(١)

صاحب هذا الكتاب هو علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمر قندي. ومن سوء الحظ أن هذا الرجل العظيم ، رغم الاعتراف بجلالته وعلمه ، لم يحظ بالدراسة الكافية ، ولم يخلف لنا كتاب التراجم ما يغني في معرفة أحواله . وقد بذلنا جهداً في سبيل الحصول على المعلومات التالية ، راجين أن يسعدنا الحظ فنحصل على ما يكمل الصورة ، فنبينها واضحة في طبعة أخرى . وسنكون شاكرين لمن يمدنا من الباحثين بشيء مفيد في هذا الصدد .

أما أصحاب التراجم فما ذكروه قد لخصه صاحب الفوائد البهية فقال : «محمد بن أحمد ابن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمر قندي صاحب تحفة الفقهاء أستاذ صاحب البدائع : شيخ كبير فاضل جليل القدر ، تفقه على أبي المعين ميمون المكحولي ، وعلى صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي ، وكانت ابنته فاطمة الفقيهة العلامة زوجة علاء الدين أبي بكر صاحب البدائع ، وكانت تفقهت على أبيها ، وحفظت تحفته ، وكان زوجها يخطىء فترده إلى الصواب ، وكانت الفتوى تأتي فتخرج وعليها خطها وخط أبيها ، فلما تزوجت بصاحب

<sup>(</sup>١) الكلام على المؤلف منقول عما كتبناه عنه في مقامة التحفة (١: ١٢ - ٢٢) مع تغيير لفظي طفيف اقتضاه المقام .

البدائع كانت تخرج وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها (١) ». وقال صاحب طبقات الحنفية في ترجمة علاء الدين الكاساني : إنه (أي الكاساني) « تفقه على محمد بن أحمد السمر قندي المنعوت علاء الدين ، وقرأ عليه معظم تصانيفه ، مثل التحفة في الفقه وغير ها من كتب الأصول ، وزوجه شيخه ابنته فاطمة الفقيهة العالمة ، وكانت حفظت التحفة تصنيف والدها ، وطلبها جماعة من ملوك بلاد الروم فامتنع والدها ، ولزم الكاساني والدها ، واشتغل عليه ، وبرع في علمي الأصول والفروع وصنف البدائع ، وهو شرح التحفة ، وعرضه على شيخه فاز داد به فرحاً ، وزوجه ابنته ، وجعل مهرها منه ذلك ، فقال الفقهاء في عصره : شرح تحفته وزوجه ابنته » (٢) .

هذا ما نجده في كتب التراجم عنه . أما بلده ، وكنيته ، وتاريخ مولده ، وتاريخ وفاته ، وأحداث حياته ، فلم نجد من ذلك إلا متفرقات نجمعها فيما يلي :

اسمه و كنيته: ذكر في «الفوائد البهية» أنه «محمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمر قندي صاحب تحفة الفقهاء». وذكر في «كشف الظنون» عند الكلام على «التحفة» أنه الإمام الزاهد «علاء الدين محمد بن أحمد السمر قندي» وعند الكلام على «مختلف الرواية» أنه الإمام «علاء الدين محمد بن عبد الحميد المعروف بالعلاء». وذكره « رفيع الدين الشرواني» في «طبقات أصحاب الإمام الأعظم أبي حنيفة» فقال: « ركن الأثمة عبد الكريم السمر قندي صاحب تحفة الفقهاء». وذكره صاحب «طبقات الحنفية» (٣) عند ترجمة علاء الدين الكاساني بأنه «محمد بن أحمد السمر قندي المنعوت علاء الدين» وذكره السيد محمد راغب الطباخ في كتابه «اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء(٤)» باسم: «محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصور السمر قندي صاحب تحفة الفقهاء». وفي «معجم المطبوعات العربية والمصرية» ليوسف الياس سركيس (٥): «أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمر قندي سنة ١٤٥» وذكره «صاحب الجواهر» فقال: «محمد بن أحمد بن أبي حامد السمر قندي صاحب تحفة الفقهاء» ما ذكر في موضع آخر (١) ما يأتي: «محمد بن أحمد بن أبي حامد السمر قندي صاحب تحفة الفقهاء» كما ذكر في موضع آخر (١) ما يأتي: «محمد بن أحمد بن أبي حامد السمر قندي صاحب

<sup>(</sup>١) اللكنوي ، الفوائد البية ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المخطوط ١٧٩ مجاميع بدار الكتب المصرية ، ولم يمرف مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) المخطوط ١٧٩ مجاميع بدار الكتب المصرية ، وأم يعرف مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) الطبمة الأولى ، سنة ١٣٤٣ ه . – ١٩٢٥ م . – ح ٤ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>a) طبعة ١٧٤٦ هـ ١٩٢٨ م ، ص ١٠٤٦ .

<sup>(</sup>٦) ح ٢ ص ٢٨ .

أبو أحمد — قال السمعاني: نزيل بخارى ، إمام فاضل في الفتوى والمناظرة والأصول والكلام ، كتب إلي الإجازة ومات ببخارى غرة جمادى الأولى سنة ٣٩٥ ».

ويظهر لنا أن ما ذكره «صاحب الجواهر» في الموضع الأخير بقوله: «محمد بن أحمد ابن أبي حامد السمر قندي أبو أحمد » خطأ نشأ عن اختصاره فقد ورد في كتاب « الطبقات السنية في تراجم الحنفية » لتقي الدين عبد القادر التميمي الغزي الحنفي(۱) ما يأتي : «محمد بن أبي أحمد أبو منصور السمر قندي صاحب تحفة الفقهاء: تفقهت عليه ابنته فاطمة العالمة الصالحة ، وكانت تحفظ التحفة ، وستأتي إن شاء الله تعالى . و تفقه عليه أيضاً زوجها أبو بكر الكاساني صاحب كتاب البدائع . وسيأتي له زيادة في ترجمة تلميذه أبي بكر حامد السمر قندي أبو أحمد — قال السمعاني : نزيل بخارى ، إمام فاضل في الفتوى والمناظرة والأصول والكلام ، كتب إلي بالإجازة ومات رحمه الله في بخارى سنة ٩٣٥ » فاختصار القرشي في الجواهر جاء مخلاً إذ ما قاله السمعاني راجع إلى المترجم وهو محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصور السمر قندي ، وليس إلى تلميذه أبي بكر حامد السمر قندي أبو أحمد .

فصاحب التحفة هو « محمد بن أحمد بن أبي أحمد » وهو ما ذكره الكاساني في البدائع (٢) وما جاء في مقدمة التحفة . وهو أيضاً صاحب هذا الكتاب : « ميز ان الأصول » . ويلقب بعلاء الدين ويكنى بأبي بكر وقد يكنى بأبي منصور والغالب الأول . كما أن البعض سماه عبد الكريم .

بلده (٣): هو من سمر قند كما تدل نسبته إليها . وسمر قند مدينة مشهورة فيما وراء النهر (نهر سيحون) وهي قصبة « الصغد » وقد أطنب ياقوت في معجم البلدان في مدح سمر قند حتى قيل إنه ليس على وجه الأرض مدينة أطيب ولا أنزه ولا أحسن من سمر قند . وقد يسمى إقليم الصغد إقليم سمر قند . فتكون سمر قند مدينة وإقليماً . ولعل نسبته إلى سمر قند الإقليم لا إلى سمر قند المدينة إذ جاء في أنساب السمعاني أنه أقام ببخارى ومات فيها . وبخارى مدينة في الصغد أو في إقليم سمر قند ، وبين بخارى ومدينة سمر قند بحساب القدماء سبعة أيام وسبعة وثلاثون فرسخاً (٤) .

<sup>(</sup>١) المطوط ٥٥ حليم بدار الكتب المصرية - ح ٢ : ٢/٣٨٧ .

<sup>(</sup>۲) - ۱ ، ص ۲ .

<sup>(</sup>٣) راجع : معجم البلدان لياقوت . ودائرة الممارف الإسلامية .

<sup>(</sup>٤) في المنجد : الفرسخ ثلاثة أميال هاشمية . وقيل : اثنا عشر ألف ذراع . وهي تقريباً ثمانية كيلو مترات .

وليس عندنا تاريخ مفصل عن سمر قند (۱) ، ولكن الثابت أنها كانت تحتل موقعاً ممتازاً بين الشرق والغرب ، أيام الحضارة القديمة ، وقد تقلبت عليها مدنيات مختلفة ، من صينية وفارسية وتركية وإسلامية . وكان لابد أن يكون لهذا الموقع الممتاز وللمدنيات التي وفدت على الإقليم أثره في أبنائه ، وقد كان . فمن ذلك الإقليم خرج — على سبيل المثال — البخاري صاحب الجامع الصحيح ، وأبو منصور الماتريدي مصحح عقائد أهل السنة وهو منسوب إلى ماتريد ، وهو حي في سمر قند ، وآل برهان (ومنهم صاحب المحيط البرهاني) وغيرهم . فمن بلاد هذا الإقليم ، كبخارى ومرو وسمر قند ، خرج كثير من العلماء الذين أبدعوا وخلدوا بما تركوا من تراث إسلامي نفيس (۲) .

#### وممن نسب إلى سمرقند :

١ – إسحاق بن محمد بن اسماعيل أبو القاسم الحكيم السمر قندي : أخذ الفقه والكلام عن أبي منصور محمد الماتريدي ، ولقب بالحكيم لكثرة حكمته وموعظته . وصحب أبا بكر الوراق ومشايخ بلخ في زمانه ، وأخذ عنهم التصوف . وقد تولى قضاء سمر قند أياماً طويلة . وتوفى سنة ٣٤٢ هـ (٣) .

٢ – الحسن بن داو د بن رضوان أبو علي السمر قندي : درس بنيسايور على أبي سهل الزجاج . وأخذ عنه عن أبي الحسن الكرخي . وكان أحد الفقهاء المتقدمين في النظر والجدل .
 وقد مات سنة ٣٩٥ هـ (١) .

٣ — محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمود السمرقندي السنجاري : كان شيخًا كبيراً وعالماً متبحراً . ولد بسمرقند سنة ٦٧٥ ه وبعد ما بلغ رتبة الكمال ساح في البلاد ثم أقام بماردين ودرس وصنف وأفتى إلى أن مات بها في رمضان سنة ٧٢١ ه وله كتاب « عمدة الطالب لمعرفة المذاهب » جمع فيه المذاهب الأربعة ومذاهب داود والشيعة (٥) .

<sup>(</sup>١) ذكر في الجواهر المضيئة ( ٢ : ٨٧ ) أن لأبي حفص عمر بن محمد النسفي ( ٣٧ ه ه . ) كتاباً اسمه « القند في تاريخ سمرقند » . ولم نمثر عليه .

<sup>(</sup>٢) في الفوائد البمية ( ص ٢١١ ) أن أبا نصر الدبوسي منسوب إلى دبوسية وهي قرية بسمرقند .

<sup>(</sup>٣) الفوائد البهية للكنوي ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الفسوائد الهية للكنوي ، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥) الفسوائد البهية للكنوي ، ص ١٧٥.

٤ -- محمد بن نصر بن منصور بن علي بن محمد بن محمد بن الفضل أبو المعالي العامري الحطيب بسمر قند، تفقه على الشيخين: صدر الإسلام محمد بن محمد ، وفخر الإسلام علي بن محمد البز دويين . وكان إماماً . وقد ولد سنة ٥٠٥ ه . ومات بسمر قند سنة ٥٥٥ ه (١) .

عمد بن اليمان السمر قندي : إمام كبير . عدوه من طبقة أبي منصور الماتريدي .
 له كتاب « معالم الدين والرد على الكرامية » وغير ذلك . مات سنة ٢٦٨ هـ(٢) .

تاصر الدين بن يوسف أبو القاسم الشهيد الحسين السمر قندي : إمام عظيم القدر ، قوي العلم . له تصنيفات كثيرة المنافع منها « النافع » و هو مختصر في الفقه ، و « الملتقط » في الفتاوي و « خلاصة المفتي » و « كتاب الأخصاف » و « مصابيح السبل » و غير ذلك — قيل : تو في سنة ٢٥٦ و قيل سنة ٥٥٦ .

٧ ــ نصر أبو الليث الحافظ السمرقندي : توفي سنة ٢٩٤ هـ ، وهو متقدم على أبي الليث إمام الهـــدى المتوفى سنة ٣٧٣ هـ (٤) .

وقد دخل العرب سمرقند وعلى رأسهم قتيبة بن مسلم سنة ٩١ ه . ( ٧٠٩ م ) وهي الآن تابعة للتركستان التي هي جزء من الاتحاد السوفييتي وتنقصنا المعلومات عنها .

وفي الفوائد البهية (٥) أن سمرقند معرب من « شمركند » . وفي داثرة المعارف الإسلامية أن المقطع الثاني من الاسم وهو « قند » عبارة عن كلمة فارسية معناها المدينة أما المقطع الأول فلا يؤدي وحده معنى .

مولده ووفاته : لم نعثر على تاريخ مولده . أما ثاريخ وفاته فقد ذكر السمعاني أنه توفي سنة ٩٠٥ ه . وذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون» عند الكلام على مصنفه «مختلف الرواية» أنه توفي سنة ٥٥٦ ه . وعند الكلام على كتابه «ميزان الأصول» أنه توفي سنة ٥٥٣ ه .

<sup>(</sup>١) الفـــوائد البهية للكنوي ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) الفـــوائد البهية للكنوي ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الفـــو الله البهية الكنوي ، ص ٢١٩ – ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الفـــوائد البهية الكنوي ، ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>a) الفـــوائد البهية للكنوي ، ص ٤٤ .

والظاهر لنا أن وفاته كانت سنة ٥٣٩ ه . فقد ذكر ذلك السمعاني قائلاً : إنه ( أي السمر قندي ) كتب له الإجازة ( انظر فيما تقدمص : ش ) أما الأقوال الأخرى فلم تنسب إلى أحد معاصر أو صاحب صلة بالمؤلف ، بل لم تنسب إلى شخص ما .

مشايخه: ذكر أصحاب التراجم أنه تلقى العلم على اثنين من مشاهير العلماء، أولهما هو صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي(١)، والثاني هو أبو المعين المكحولي النسفي(٢).

أما أستاذه الأول فقد أخذ العلم عن إسماعيل بن عبد الصادق(٣) عن أبي محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي(٤) عن أبي منصور الماتريدي(٥) عن أحمد بن إسحاق أبي بكر الجوزجاني(٢) عن موسى بن سليمان أبي سليمان الجوزجاني(٧) عن محمد ابن الحسن الشيباني(٨) صاحب أبي حنيفة . كما أخذ (أستاذه الأول) العلم عن أبي يعقوب

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن عبد الكريم بن موسى أبو اليسر صدر الإسلام البزدوي : كان بارعاً في العلوم فرعاً وأصلا . وقد انتهت إليه رياسة الحنفية فيها و راء النهر و توفي ببخارى سنة ٩٩٣ هـ . (الفوائد ، ص ١٨٨ وكذا ص ١٢٥) و ذكر علاء الدين في كتابه « ميز ان الأصول » ما يفيد أنه تتلمذ على علي بن محمد البزدوي إذ قال : « وقال أستاذي الشيخ الإمام الزاهد علي بن محمد البزدوي رحمه الله » المتوفى سنة ١٨٢ هـ ( الفوائد : ١٢٤ – ١٢٥ ) « ميز ان الأصول » الأصل ٧/٧٧ – انظر فيما بعد ص : ١٠١

<sup>(</sup>٢) هو ميمون بن محمد بن محمد بن المعتمد بن محمد بن مكحول أبو المعين المكحولي النسفي . كان إماماً فاضلا . وهو صاحب كتاب « تبصرة الأدلة » و « تمهيد قواعد التوحيد » و « المناهج » و « شرح الجامع الكبير » . وقد توفي سنة ٨٠٥ه. ( الفوائد : ص ٢١٦ . والجواهر ، ح٢ ص ١٨٩ و ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن عبد الصادق بن عبد الله الخطيب البناري – من أعمال قومس، ويقال بالفارسية «كومس» من بسطام إلى سمغان . كان فقيهاً ورعاً و له ابن فقيه اسمه ميمون ( الفوائد : ٢٦ ) .

<sup>(؛)</sup> جد فخر الإسلام البز دوي وصدر الإسلام أبي اليسر ( الفوائد : ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>ه) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي إمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين . له كتاب التوحيد وكتاب المقالات، وكتاب أوهام المعتزلة ورد الأصول الحمسة لأبي محمد الباهلي، ورد الإمامة لبعض الروافض والرد على القرامطة ، ومآخذ الشرائع في الفقه والجدل في أصول الفقه وغير ذلك وقد مات سنة ٣٣٣ ه . وماتريد (أو ماتريت) محلة بسمرقند – ذكره السمعاني (الفوائد : ١٩٥). وانظر الهامش ٤ ص ٣ .

 <sup>(</sup>٦) نسبة إلى جوز جان بلدة بما يلي بلخ . وكان عالماً جامعاً بين الفروع والأصول . وله كتاب الفرق والتمييز
 وكتاب التوبة ( الفوائد : ١٤ ) .

 <sup>(</sup>٧) تلميذ محمد بن الحسن ، وقد كتب مسائل الأصول والأمالي . وكان مشاركاً لعلي بن منصور . وقد عرض عليه
 المأمون القضاء فلم يقبل . وقد توني بعد المائتين ، وله السير الصغير والنوادر وغير ذلك ( الفوائد : ٢١٦ ).

 <sup>(</sup>٨) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، تُلميذ أبي حنيفة ، وناشر مذهبه ، وصاحب الكتب الستة المعروفة
 بكتب ظاهر الرواية أو الأصول ، لروايتها بطريق الشهرة أو التواتر ، وهي : المبسوط ، والجامع الكبير ، =

يوسف السياري(١) عن أبي إسحاق الحاكم النوقدي (٢) عن الهندواني (٣) عن أبي بكر الأعمش (٤) وأبي بكر الإسكاف(٥) والصفار (٦) عن محمد بن سلمة (٧) عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن(٨). كما أخذ الصفار أيضاً عن نصير بن يحيى(٩) عن محمد بن سماعة (١٠) عن أبي يوسف(١١).

- و الجامع الصغير ، والسير الكبير ، والسير الصغير ، والزيادات . وله أيضاً كتب سميت بالنوادر لأنها لم ترو بطريق الشهرة أو التواتر ، ومنها : الرقيات ، والحارونيات ، والكيسانيات ، والجرجانيات ، والأماني . وله كتب أخرى تغلب فيها رواية الحديث ، منها : الموطأ روايته ، والحجج ، والآثار . ولد سنة ١٣٢ ه . ومات سنة ١٨٩ ه . ونشأ بالكوفة . وأخذ عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر . كما أخذ عن مالك والأوزاعي والثوري . وعليه تتلمذ الشافعي حتى قال الشافعي : «أمن الناس علي في الفقه محمد بن الحسن » (راجع الكوثري : بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، والكتب المذكورة فيه . ) .
- (۱) هو يوسف بن منصور بن إبر اهيم بن الفضل بن سيار أبو يعقوب السياري النيسابوري نسبة إلى سيار ( بفتح السين وتشديد الياء) اسم جده الأعلى . و ذكر بعضهم أن نسبته إلى نصر بن سيار أمير خراسان ( الفوائد : ٣٣٣)
- (۲) هو محمد بن منصور بن مخلص أبو إسحاق النوقدي نسبة إلى نوقد قرية من قرى نسف كان إماماً زاهداً صائم الدهر . وكان مدرساً مفتياً بسمرقند . ومات بسمرقند سنة ٤٣٤ ه . ( الفوائد : ٢٠١ ) .
- (٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني . شيخ كبير وإمام جليل القدر من أهل بلخ . كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع حتى قيل له : أبو حنيفة الصغير لفقهه . وتوفي ببخارى سنة ٣٦٧ هـ . وحمل إلى بلخ ( الفوائد : ١٧٩ و ص ١٦٠ في ترجمة أبي بكر الإسكاف ) .
  - (٤) هو محمد بن سعيد توفي سنة ٢٤٠ هـ ( الفوائد : ١٦٠ ) .
- (ه) هو محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي . و كان إماماً جليل القدر . توني سنة ٣٣٣ ه. ( الفوائد : ١٦٠)
- (٦) هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار . كان إماماً كبيراً . إليه الرحلة ببلخ . مات سنة ٣٣٦ هـ . وقيل سنة ٣٢٦ هـ ( الفوائد : ٢٦ )
  - (٧) أبو عبد الله الفقيه البلخي و لد سنة ١٩٢ هـ . ومات سنة ٢٧٨ هـ . ( الفوائد : ١٦٨ ) .
    - (A) تقدمت ترجمتهما في الهامش ٧ و ٨ ص ط و ظ
    - (٩) البلخي مات سنة ٢٦٨ ه. ( الفوائد : ٢٢١ ) .
- (١٠) هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هـ لال بن وكيع أبو عبد الله التمييمي . و لد سنة ١٣٠ه . و مات سنة ٢٣٣ ه . و قد حدث عن الليث بن سعد و أبي يوسف و أخذ الفقه عنها وعن الحسن بن زياد وكتب النوادر عن أبي يوسف و محمد وولي القضاء للمأمون ببغداد . و له كتاب أدب القاضي ، وكتاب المحاضر و السجلات و النوادر وغير ها ( الفوائد : ١٧٠ ) .
- (11) هو يمقوب بن ابر اهيم بن حبيب أبو يوسف ولد سنة ١١٣ ه. (أو ٩٩٣) . نشأ بالكوفة وعرف بالحفظ وكان يختلف إلى ابن أبي ليلى القاضي ثم إلى أبي حنيفة . وقد اختلف إلى أبي حنيفة تسمة وعشرين عاماً منها سبعة عشر عاماً لازمه فيها ملازمة ثامة ، كما لازم محمد بن إسحاق صاحب المغازي كما قدم إلى الكوفة . ومن شيوخه : الليث بن سعد، ومالك بن أنس . ومن تلاميذه : أحمد بن حنبل، وأسد بن الفرات (مدون مذهب مالك =

وأما أستاذه الثاني (أبو المعين ميمون المكحولي النسفي) فقد أخذ العلم عن أبيه مكحول أبي المعين النسفي(١) صاحب كتاب الشعاع (على ما قيل) عن أبيه مليع مكحول النسفي ، صاحب اللؤلؤيات(٢) في الزهد ، عن أبي بكر الجوزجاني عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن .

زملاؤه: من زملائه في التلمذة على أستاذه أبي اليسر البزدوي ابن أستاذه أبو المعالي أحمد (٣) ، وابن أخ أستاذه الحسن (٤) بن فخر الإسلام علي البزدوي صاحب كتاب الأصول المشهور ، ونجم الدين النسفي(٥) .

ومن زملائه في التلمذة على أبي المعين النسفي ، أحمد ابن أستاذه أبي اليسر البزدوي (٦). تلاميذه : من تلاميذه محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز ضياء الدين البندنيجي (٧)

أستاذ صاحب الهداية الذي أجاز لصاحب الهداية جميع مسموعاته مشافهة بمرو سنة ٥٤٥ ه وكان من تلاميذه ابنته فاطمة ، وزوجها علاء الدين الكاساني صاحب كتاب « بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » .

<sup>=</sup> قبل سحنون ) والحسن بن زياد، ومحمـــد بن الحسن الشيباني، ومحمـد بن سماعة التميمي ، وموسى بن سليان، الحوزجاني و هلال بن يحيي ( هلال الرأي ) و يحيي بن آدم، و يحيي بن معين و ابنه يوسف القاضي . و لم يثبت أن الشافعي اجتمع به . ومن كتبه « الحراج » و « الآثار » و « اختلاف أبي حنيفة و ابن أبي ليلي » و « الرد على سير الأوزاعي » وكل هذه مطبوعة .

وقد و لي قضاء بغداد لثلاثة من الخلفاء وهم : المهدي ثم الهـــادي ثم الرشيد . و لم يز ل به حتى مات سنة ١٨٧ هـ. ( راجع اللكنوي : ٢٢٥ . و الكوثري ، حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي ) .

<sup>(</sup>١ ، ٢ ) انظر الفوائد البهية ص ٤٠ في ترجمة أحمد بن محمد بن مكحول أبي البديع المكحولي .

 <sup>(</sup>٣) تفقه على والده وسمع من أبي المعين ميمون بن محمد النسفي ، ولقي الأكابر وولي القضاء ببخارى . وكان إماماً
 فاضلا مفتياً مناظراً . توفي بسرخس سنة ٢١٥ه ه . ثم حمل إلى بخارى ودفن فيها (الفوائد : ٣٩ – ١٠) .

<sup>(</sup>٤) ولد بسمر قنـد سنة ٧٦٦ هـ . وو لي القضاء ببخـارى ثم انصر ف إلى بز د . ومات سنة ٧٥٥ هـ . ( الفوائد : ٣٣ )

<sup>(</sup>ه) هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان مفتي الثقلين نجم الدين أبو حفص النسفي . أحد الأسمـــة المشهورين بالحفظ الوافر والقبول التام عند الخواص والعوام . وكان إماماً فاضلا أصولياً متكلماً مفسراً محدثاً فقيهاً حافظاً نحوياً . وله تصانيف جليلة في التفسير والفقه.وأجل تصنيفاته:التيسير في التفسير ، وله المنظومة وهو أول كتاب نظم في الفقه، وكتاب المواقيت . وقد ولد بنسف سنة ٢٦١ هـ . ومات بسمرقند سنة ٧٣٥ هـ ( الفوائد : ١٤٩ – ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٦) راجع الهامش ٣ المتقدم.

مؤلفاته: لعلاء الدين السمر قندي غير « تحفة الفقهاء » الكتب الآتية: -

- ١ شرح كتاب التأويلات للماتريدي .
  - ٢ \_ مختلف الرواية .
- ٣ \_ ميزان الأصول في نتائج العقـــول ( المطول والمختصر ) (١) .
  - \$ شرح الجامع الكبير .

وقد ذكر الثلاثة الأول بروكلمان وغيره ، وذكر الأخير القرشي قي الجواهر(٢) .

وهو يشير في التحفة إلى « مبسوط » له(٣) ، ولكنا لم نعثر على هذا المبسوط ، ولعله كان على عزم من تأليفه ولم يفعل لسبب ما ، أو لعله اكتفى بالبدائع . كما أشار إلى « الزيادات » أيضاً ، وإلى شمرح له على الطحاوي . كما أشار في هذا الكتاب « الميزان » إلى «مبسوط » له في الأصول (٤) .

و في مكتبة الأزهر كتاب منسوب إليه باسم : « شرح منظومة النسفي » . على أن أشهر كتبه هي « التحفة » وبها يعرف فيقال : صاحب « تحفة الفقهاء» ثم «ميزان الأصول » .

صفاته: ظاهر من القصة التي أوردناها فيما سلف عن تزويج ابنته فاطمة لعلاء الدين الكاساني ما يدل على أخلاق السمرقندي ، فقد آثر لابنته العلم على الإمارة ، ورجل هذا شأنه لابدأن يكون على جانب كبير جداً من النفس العالية و الإيمان العميق و التعلق الشديد بالعلم .

كما أن فيما ورد من أن الرقعة كانت تأتي بالواقعة كي يفتي فيهــــا ، فكانت تخرج بالفتوى موقعاً عليها منه ومن ابنته ثم بعد زواج ابنته من علاء الدين الكاساني كانت تخرج

<sup>(</sup>١) قال القرشي في الجواهر المضيئة ( ٣٠ : ٣٠ ) : محمد بن أحمد الإمام أبو بكر الأصولي المنعوت علاء الدين . له في أصول الفقه كتاب سماه « ميز أن الأصول في نتائج العقول » على مذهب الإمام أبى حنيفة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) ح ٢ ، ص ٤٤٩ عند ذكر « أسامي شراح الجامع الكبير » كما ذكره لنما المغفور له الشيخ محمد زاهد الكوثري طيب الله ثراه . وانظر أيضاً : التحفة ، ١ : ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر في التحقة مثلاً : ح ١ ، ص ٣٤ و كذا ص ٢٨٣ : س ١٠ . و ص ٢٨٨ : س ٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر فيما يلي نهاية مقدمة المؤلف ، ص ٢ – ٧. وكذا ص ٤٥ حيث يذكر « الشرح » . وص ٧٦ حيث يذكر شرح « التقويم » للدبوسي

موقعاً عليها من الثلاثة ــ ما يدل على تواضع العلماء وعدم الاستئثار بالفتوى وتقدير أمانتها وهل أدل على ذلك من أن يشرك الرجل ابنته وتلميذه ؟

واحترام المؤلف وإجلاله للماتريدي ظاهر بجلاء لكل من يطالع الكتاب .

ونشير إلى أن المؤلف يذكر كثيراً « أبا زيد الدبوسي » وكتابه « تقويم الأدلة »(١) .

كما نشير إلى أن « عبد العزيز البخاري » صاحب «كشف الأسرار » شارح « أُصول البزدوي » قد أكثر النقل عن « الميزان » ولا غرو في ذلك ، فالمؤلف تلميذ فخر الإسلام على البزدوي صاحب الأصول(٢) .

### ثانياً ـ الكتاب

إن الناظر في « الميزان » يدرك مزاياه بيسر فهو – كالتحفة – يمتاز :

التقسيم والترتيب والاختصار غير المخل ، ووضوح العبارة والإلمام بالأقوال المختلفة وبيان حجة كل قول في الغالب كما ذكر صاحبه في المقـــدمة .

٢ – بأن صاحبه كان « فقيهاً » أيضاً . فلم يقتصر على دراسة « الأصول » بل جمع
 بين الاثنين . ولا شك أن هذه ميزة تضاف إلى ما تقدم .

٣ – بأن صاحبه لم يكن من أهل الاعتزال ولا من أهل الكلام ، وإن ألم بما عند الفريقين
 بل كان من أهل السنة وأهل الفقه . وقد عبر عن ذلك هو نفسه في مقدمة كتابه .

٤ – بأن صاحبه كتب هذا «المختصر» بعد «المبسوط» كما يذكر في مقدمة هذا
 الكتاب «المختصر» وهذا يطمئن إلى إلمام صاحب الكتاب بكل تفاصيل المادة.

### ثالثاً ــ نسخ الكتـــاب ومنهجنا في النشر

#### (١) نسخ الكتاب:

لم يطبع « الميزان » من قبل ونحمـــد الله أن هدانا إلى نشره لأول مرة .

<sup>(</sup>۱) في دار الكتب المصرية المخطوط رقم ٢٥٥ خصوصية و ٣٦١٣٧ عومية (أصول فقه) بعنوان «كتاب تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع» من تصنيف القاضي الأجل الإمام أبيي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى اللابوسي تغمده الله بالرحمة . وهو منقول عن النسخة الموجودة بالمكتبة الخالدية بالقدس الشريف . وهو في الدبوسي ببخاري سنة ٣٠١ه (الفوائد ، : ١٠٩) . في ٢٥٦ صفحة من القطع المتوسط . وقد توفي الدبوسي ببخاري سنة ٣٠١ه (الفوائد ، : ١٠٩) .

وقـــد اعتمدنا في هذا النشر على ثلاث نسخ مخطوطة . وكل واحدة منها في مجلد واحد . وهي تختلف من حيث الحجم والخط وتاريخ النسخ ومقدار الخطأ والنقص والتحريف والتصحيف ووضوح الخط وسهولة قراءته .

### وهذه النسخ هي :

١ – المخطوطة رقــم ٧١٩ بمكتبة مرادمله باستامبول . وقد جعلناها الأصل ، لأنها أقلها نقصاً . وقد حصلنا على صورة منها ولم نطلع على أصلها . ومكتوب على الغلاف أنها ١٥٧ ورقة ووجهاً (بخلاف الغلاف) ولاحظنا وجود ورقتين برقم ١٦ وورقتين برقم ١٨ وورقتين برقم ٧٧ وورقتين برقم ١١٦ . وورقها من القطع المتوسط . وتاريخ الفراغ من نسخها ١٦ من رمضان سنة ٧٧٧ ه في مدينة عسان(١) «المحروسة [ بعين ] الله من الآفات والبلايا بجوار المدرسة النورية رحم الله منشيها وساكنيها والمترددين ... » . وخطها صغير وعلى غلافها «كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول تصنيف الشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي متعه الله تعالى من علمه » وعبارات أخرى بخط مختلف تتضمن ترجمة للمؤلف . وبالصورة نقص صفحتين هما ٢/٨٤ ، ١/٨٥ .

٢ – المخطوطة رقــم ٩٧ بمكتبة رواق الأروام بالجامع الأزهر . وهي مصورة بدار الكتب المصرية . وهذه النسخة المصورة برقم ٢٦٥٥٩ ب بدار الكتب المصرية قسم المخطوطات ، ونشير إليها بالحرف « أ » .

وهي تقع في ٩٧ ورقة ( أو ٩٨ ) . وخطها دقيق ، كثيرة النقص . ولا يعرف تاريخ نسخها إذ هي ناقصة من النهاية حيث يكتب تاريخ النسخ عادة في هذه المخطوطات .

وعلى هامشها تصحيحات وتفسيرات رأينا من الخير إثباتها في الهامش للإفادة منها وفيما يلى بيـــان النقص فيها :

<sup>(</sup>۱) عسان : قرية من نواحي حلب ، بينهما نحو فرسخ ، ينسب إليها قوم من أهل العلم ( ياقوت ، معجم البلدان ) .

- من الأول حتى ص ٤٥ ( انظر الهامش ١ ص ١ . والهامش ٦ ص ٤٥ ) .
- من ص ٢٥٥ ( انظر الهامش ٨ منها ) حتى ص ٣٠٤ ( انظر الهامش ٥ منها ) .
- من ص ٥٨٤ ( انظر الهامش ١ منها ) حتى ص ٦٥٠ ( انظر الهامش ٤ منها ) .
  - من ص ٢٥٤ إلى النهاية ( انظر الهامش١١منها ) .

٣ – المخطوطة رقم ٧٧٨ أصول فقه بدار الكتب المصرية . ونشير إليها بالحرف «ب» وتقع في ٢٧٤ ورقة ووجها (أي ٥٤٩ صفحة) وقد فرغ من نسخها في أول رجب سنة ٥٩٤ ه (والمؤلف توفي سنة ٥٣٩ ه). وعلى الغلاف ما يأتي : «كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول للسمر قندي » ، وكتب أيضاً على الغلاف : « تصنيف الشيخ الإمام علاء الدين محمد بن أحمد بن أجى أحمد السمر قندي رحمه الله » .

#### وفيما يـــلى بيـان النقص فيها:

- من ص ٣١١ ( انظر الهامش ٩ منها ) حتى ص ٣٣٦ ( انظر الهامش ٥ منها ) .
- من ص ٧٤٤ ( انظر الهامش ٨ منها ) حتى ص ٧٦١ ( انظر الهامش ١ منها ) .
  - من ص ٧٦٣ ( انظر الهامش ٤ منها ) حتى ص ٧٦٥ ( انظر الهامش ٢ منها ) .

وهي غير كاملة النقط ، وأحياناً يكون النقط غير ما نعهـده ، كأن تكون النقطة الفوقية نقطة تحتية ، وكثير من أوراقها في غير مواضعها فقد جلدت دون مراعاة ترتيب الأوراق وفقاً لترتيب الكلام . وترتيبها الصحيح كما يلي :

الأوراق من ۱ إلى ۷ ثم ٤٩ ثم من ۸ إلى ٤٨ ثم من ١٠٠ إلى ١٠٩ ثم من ٩٩ إلى ٩٩ ثم من ٨٠ إلى ٩٠ ثم من ٥٠ إلى ٦٠ ثم من ٧١ إلى ٧٨ ثم ٦٦ ثم من ٦٢ إلى ٧٠ ثم من ١١٠ إلى ٢٧٥ مع وجود نقص بين ١١٠ و ٢٧٥ .

#### \* \* \*

ومن حسن الحظ أن وجدت في كل موضع ، إلا نادراً ، نسختان على الأقل . فلم نفقد النسخ كلها في موضع ما ، وكل ما صادفنا أن انفردت نسخة واحدة بصفحات قليلة ( انظر الهامش ۸ ص ۷۶۷ و الهامش ۸ ص ۷۶۱ . وكذا الهامش ٤ ص ۷۶۳ و الهامش ٢ ص ۷۶۰ ) . وقد بينا كل ذلك في أثناء الكتاب .

### (ب) منهجنا في النشر:

أما منهجنا في نشر هذا الكتاب فهو المنهج نفسه الذي اتبعناه في نشر « تحفة الفقهاء » للمؤلف نفسه ( علاء الدين السمرقندي ) . وهو الاقتصار على تحقيق النص وإخراجه كما صدر من مؤلفه بقدر الإمكان ، وبيان ما بين النسخ من خلاف . وفي داخل هذا الإطار صدرنا عن الفكرتين الآتيتين :

1 — أنا لا ننشر النسخة التي اعتبرناها أصلاً ، وإنما ننشر « الميزان » معتمدين على ما اعتبرناه أصلاً مقارنين بالنسخ الأخرى . وقد ترتب على ذلك أنا قد جعلنا ما اعتبرناه أصلاً هو المتن وأثبتنا الحلافات بينه وبين النسخ الأخرى في الهامش . ولكنا رفعنا إلى المتن ما وجدناه في النسخ الأخرى يكمل المعنى أو وجدناه هو الصحيح من حيث المعنى أو اللفظ أو أصح أو أوضح أو أسهل مع الإشارة إلى كل ذلك بالتفصيل في الهامش . ولم نرد أن نضع بين علامتين هكذا [ ] ما نأخذه من نسخة أخرى غير الأصل لتحقق الغاية بالإشارة في الهامش والبعد عن عيوب كثرة هذه العلامة بين العبارات .

٧ — أنا ننشر كتاباً في أصول الفقه ، ولا ننشر كتاباً لغوياً أو أدبياً يكون للفظ فيه الاعتبار الأول. وقد تر تب على هذا أنا لم نذكر كثيراً من الخلافات اللفظية البحتة بين الأصل وبين النسخ الأخرى اللهم إلا إذا كان الخلاف — وإن كان لفظياً — مفيداً في ناحية ما ، أو يحتمل أن يكون كذلك فإنا نشير إليه . ومما قوى لدينا هذا المسلك كثرة الخلافات اللفظية البحتة بين النسخ بحيث لو أشرنا إلى كل خلاف في الهامش لطغى الهامش على المتن طغياناً كبيراً جداً ولصارت معظم الصفحة هامشاً ولشغل الباحث بهذا الخلاف اللفظي البحت عن العلم نفسه . وماذا يفيد الباحث من أن نضع في المتن «ثم » ونشير في الهامش إلى أن في نسخة أخرى «ثمة » ونشير في الهامش إلى أن في نسخة أخرى «ثمة » أو أن يكون عبارة الأصل « ولكن » وعبارة النسخة الأخرى : « لكن » . أو أن يكون في الأصل « غير واجب » وفي نسخة أخرى : « ليس بواجب » . ويدخل في الخلافات اللفظية البحتة اختلاف التركيب مثل أن يكون في الأصل : «ثم تنتقض طهارتها » وفي نسخة أخرى : « لما نسخة المناس الماطف بالواو مثلاً كأن يكون في الأصل : « أم وبالنسخة الأخرى : « الحرح والقرح » وبالنسخة الأخرى : « الجرح والقرح » وبالنسخة الأخرى : « الجرح والقرح » دون

أن يقصد بذلك غير مجرد العطف ، أو اختلاف صيغة الفعل حيث تصح الصيغتان مثل أن يكون في المتن « وجب » وفي نسخة أُخرى « يجب » .

أهملنا الإشارة إلى الخلاف حيث لا يحتمل أبداً أن يكون هناك أي خلاف في المعنى ، فإذا بدا لنا احتمال ذلك ولو حتى من حيث الدقة أو السهولة ، أثبتنا كل خلاف . وقد أخذنا بالأحوط ، وهو بالإثبات لا بالترك .

هذا في غير الأحاديث . أما في الأحاديث فقد حرصنا على إثبات كل خلاف بين النسخ، ولو كان لفظياً ، مهما كان يسيراً .

ونحن بهذا المسلك قد رفعنا عن عاتق القارىء عبئاً ومشغلة تحت مسؤوليتنا .

ولا شك أنه كان الأيسر والأحوط لنا الإشارة إلى كل خلاف مهما كان لفظياً بحتاً . وأن هذه التصفية قد احتاجت منا جهداً لم نبخل ببذله رعاية لوقت القارىء وفائدته .

٣ – وقد رأينا من الخير أن نشير في الهامش إلى موضع الآيات القرآنية من حيث السورة والرقم في المصحف ، مع إيرادها كاملة في الهامش. وقد نورد آية أو أكثر قبلها أو بعدها إذا احتاج ذلك الإحاطة بالمعنى .

خينا بشرح الألفاظ الغامضة . وكذلك بشرح العبارات المبهمة مستندين في ذلك إلى الكتب المعتمدة من لغوية وأصولية وفقهية .

وترجمنا في الهامش للأعلام التي ورد ذكرها ، الترجمة التي يحتملها المقام ،
 وتتناسب مع المترجم له . فلم نوجز الإيجاز الشديد الذي لا يغني ، ولم نطل الإطالة التي تبعد عن الموضوع . وأشرنا عقب كل ترجمة إلى المصدر الذي اعتمدنا عليه .

٦ وطبعي أن تقسيم الكلام إلى فقرات تبدأ كل فقرة من أول السطر من عندنا .
 فالكتاب من أوله إلى آخره الكتابة فيه متتابعة .

وكذا تقسيم الكلام ، بفواصل من شولة وشرطة من عندنا . وكذا الفصل بالنقط . ونحن نرى أن هذا العمل مهم جداً فعليه يتوقف سهولة الإلمام بالموضوع .

٧ ــ كما ننبه إلى أن النقط لم يكن كاملاً في بعض النسخ ، فكنا نرجع في ذلك إلى النسخ الأخرى أو إلى سياق العبارة ، ولم نجد حاجة إلى الإشارة إلى ذلك في كل موضع .

٨ – وفي مرات قليلة احتاجت العبارة كي تؤدي المعنى إلى إضافة كلمة ليست في
 « الأصل » ولا في النسخ الأخرى ، فكنا نبذل جهدنا كي نأتي بهذه الكلمة من الكتب الأخرى ناسبينها إليها مع ظهورها على سبيل التحرز .

9 - وكذا قد تحتاج صحة العبارة لغة إلى إضافة حرف كالفاء في جواب « أما »
 مثلاً فكنا نضيفه، ووضعنا هذا وذاك بين علامتين هكذا [ ] ولم يحتج الأمر معه إلى أن نشير في كل موضع إلى أن ما بينهما من عندنا .

• ١٠ وقد اكتفينا عند اختلاف النسخ في كلمة أو عبارة بأن نذكر في الهامش الكلمة أو العبارة المستبدلة اعتماداً على أو العبارة المخالفة فقط ، ولم نر حاجة إلى تكرار الكلمة أو العبارة المستبدلة اعتماداً على فطنة القارىء .

نسأل الله تعالى العون والتسديد فهو نعم المولى ونعم النصير .

### وَيَعَدُ

فهذا هو « ميزان الأصول في نتائج العقول » تصنيف الشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمر قندي صاحب « التحفة » : حققت نسبته إلى صاحبه ، وحققت ألفاظه ومعانيه ، وحملت عبئه سنين : قمت فيها بنسخه بنفسي ثم مقارنته بالنسخ الأخرى وحدي ثم بشرحه والتعليق عليه و كان يلازمني في كل وقت : في السفر والإقامة ، في العمل والراحة . وبذلت من صحتي وجهدي ما الله يعلمه ، فما قصدي غير وجهه الكريم ، وهو القادر على الجزاء .

ولست أدعي الكمال فالكمال لله وحده . فإن كنت وفقت كان عملاً صالحاً آمل أن يرفعه الله إليه ، وإن كانت الأخرى فحسبي أني انتويت نية طيبة وبذلت جهدي فعسى الله أن يجزيني على جهدي ويغفر لي الذنب والتقصير .

وإنى لأرجو من يرى خطأ أوعيباً أن يدلني عليه ـ خدمة للعلم ـ لتلافيه في طبعة لاحقــة إن شـــاء الله .

وإني لأشكر أساتذتي وإخواني الذين كنت أرجع إليهم إذا أشكل علي لفظ ، وأخص بالشكر منهم أستاذي الجليل الشيخ علي الخفيف طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه فقد قرأ الكتاب من أوله لآخره وأبدى ما عنده من ملاحظات قيمة أفدت منها .

وليس لي بعد ذلك من كلمة سوى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي كلــه خالصاً لوجهه الكريم وأن يرفعه إليه ــ إنه سبحانه الهـــادي إلى سبل الرشاد ، وهو الغفار الرحيم جـــل وعلا علواً كبيراً .

### جَـدولُ الرَّمُوزِ

- « الأصل » هو المخطوط ٧١٩ بمكتبة مرادمله باستامبول .
- « أ » هو المخطوط ٩٧ بمكتبة رواق الأروام بالجامع الأزهر الشريف .
  - «ب» هو المخطوط ٧٧٨ أُصول فقه بدار الكتب المصرية بالقاهرة .
- [ ] الكلمات أو الحروف التي بداخل هذين القوسين غـــير مأخوذة من إحدى النسخ . فهي إما من كتب أُخرى غير الميزان . وهــــذا هو الأعم ، وإما من عندنا وهذاقليل في حدود الضرورة .
  - ١:١٠:١ الجزء الأول ، الصفحة العاشرة ، السطر الخامس ( على سبيل المثال ) .

ميزان الأصول في نتائج العقول (المختصر)